تسير النازون

تأليف حافظ حسس المسعودي من علماء الأزهر الشريف

الدَّارالسُّوْكَانيتنالكنبُ

# تيسير الإفلاق في عالم الإفلاق في عالم الإفلاق

تأليف حا فظ حسن المسعودى من علماء الأزهر الشريف

الدَّالِ السَّوْرَانيِّنْ للكنْبُ الكَنْبُ الكَنْبُ الكنْبُ الخرطوم

يا طالب الأخلاق هاك مُؤَلَّفًا بُنِيت مقاصدُه على التحرير واعلم بأن المرءَ ليس بمُدْرِكٍ من أمره شيئًا بلا تيسير

米 米 米

حقوق الطبع محفوظة 1814هـ - 199٣م

Printing, Publishing & Distribution طبّاعَـّـة ونشـــّـــر وَسَــُــوزيــُــع الحار الشوطانية للكرني Al Bar Al Soudania for Books

# المرالة (الرعن الرعن المرامي

علم الأخلاق: عبارة عن قواعد يعرف بها صلاح القلب وسائر الحواس (١).

وموضوعه: الأخلاق من حيث التحلي بمحاسنها ، والتخلي عن قبائحها .

وثمرته: صلاح القلب، وسائر الحواس في الدنيا، والفوز بأعلى المراتب في الآخرة.

\* \* \*

#### التقوى

هي امتثال أوامر الله عزَّ وجلَّ ، واجتناب نواهيه سرًّا وعلانية ، فلا تتم إلا بالتخلي عن كلِّ رذيلة ، والتحلي بكلِّ فضيلة ، فهي الطريق الذي من سلكه اهتدى ، والعروة الوثقى التي من استمسك بها نجا . وأسبابها كثيرة : منها :

<sup>(</sup>۱) الحواس: المشاعر الخمس وهي: السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس .

أن يلاحظ الإنسان أنه عبد ذليل ، وأن ربه قوي عزيز ، ولا ينبغى للذليل أن يَعْصِيَ العزيز لأن ناصيته (١) بيده .

ومنها: أن يتذكر إحسان الله إليه في جميع الأحوال ، ومن كان كذلك لا ينبغي أن تجحد نعمته (٢).

ومنها: أن يتذكر الموت لأن من علم أنه سيموت ، وأنه ليس أمامه إلا الجنة أو النار بعثه ذلك إلى الأعمال الصالحة حسب الاستطاعة ، ومن الأعمال الصالحة مساعدة المسلمين ، والنظر إليهم بعين العطف والرحمة ، خصوصًا إذا سبق منهم إحسان إليه . وأما ثمرتها ، فسعادة الدارين :

أما في الدنيا: فارتفاع القدر، وجمال الصيت والذكر، واكتساب المودة من الناس، لأن صاحب التقوى يعظمه الأصاغر، ويهابه الأكابر، ويراه كلُّ عاقل أنه الأولى بالبر والإحسان.

وأما في الآخرة : فالنجاة من النار ، والفوز بدخول الجنة .

<sup>(</sup>١) الناصية . في الأصل مقدم الرأس ، أو شعر المقدم . أطلق وأريد هنا الشخص بتمامه .

<sup>(</sup>٢) تجحد نعمته: تنكر مع العلم بها .

وكفي المتقين شرفًا أن الله تعالى يقول فيهم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ مَعْ مَعْمَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعْ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْ مَعْمَ اللَّهُ مَعْ مَعْمَ اللَّهُ مَعْ مَعْمَ اللَّهُ مَعْ مَعْمَ اللَّهُ مَلْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

\* \* \*

# آدابِ المعلم

المعلم دليل التلميذ إلى ما يكون به كماله من العلوم والمعارف. فيشترط أن يكون من ذوي الأوصاف المحمودة ؛ لأن روح التلميذ ضعيفة بالنسبة إلى روحه ، فإذا اتصف المعلم بأوصاف الكمال كان التلميذ الموفق كذلك .

فإذن لابد أن يكون تقيًّا متواضعًا ليِّن الجانب لتميل القلوب إليه فستفيد منه ، وأن يكون حليمًا وقورًا ليقتدى به ، وأن يكون ذا رحمة للتلاميذ ، شفيقًا عليهم ، لتعظم رغبتهم فيما يلقيه إليهم ، وأن ينصحهم ، ويرديهم فيحسن تأديبهم ، وألا يكلفهم من المعاني ما تقصر عنه إدراكاتهم .

\* \* \*

# آداب المتعلم

للمتعلم آداب في نفسه ، وآداب مع أستاذه ، وآداب مع إخوانه

وأما آدابه مع أستاذه فمنها: أن يعتقد أن فضله أكبر من فضل والديه عليه لأنه يربي روحه. ومنها: الخضوع أمامه، والجلوس في درسه بالأدب، وحس الإصغاء إلى ما يقوله، ومنها: ترك المزاح، وألا يمدح غيره من العلماء بحضرته مخافة أن يفهم أستاذه أنه يذمه، ومنها: ألا يصده الحياء عن السؤال عما لا يع في

وأما آدابه مع إخوانه ، فمنها : احترامهم ، وترك احتقار واحد منهم ، وترك الاستعلاء عليهم ، ومنها : ألا يَسْخَرَ (٢) ببطئ الفهم منهم ، وألا يفرح إذا وبخ الأستاذ بعض القاصرين ، فإن ذلك من أسباب البغض والعداوة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العجب: هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم.

<sup>(</sup>٢) يسخر: يستهزئ.

# حقوق الوالدين

الوالدان: هما السبب في وجود الإنسان لولا عَناؤهما ما استراح، ولولا شقاؤهما ما تنعم.

أما أمه فحملته كرهًا ، ووضعته كرهًا .

وأما أبوه: فقد بذل وسعه فيما يعود إليه بالنفع من تربية جسمه

فيجب عليه: أن يذكر نعمتهما ليشكرهما عليها، أن يمتثل أمرهما إلا إذا كان بمعصية، وأن يجلس معهما خاشعًا غاضًا طرفه عن زلتهما، وألا يؤذيهما ولو بقول أفّ، وألا يطيل جدالهما، وألا يمشي أمامهما إلا في خدمتهما، وأن يدعو لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يأمرهما بالمعروف، وينهاهما عن المنكر، ليكون سببًا في نجاتهما من الناركما كانا سببًا في وجوده. قال الله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ (١ رَبُّكَ مَن الناركما كانا سببًا في وجوده. قال الله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ (١ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَنَا إِمّا يَبْلُغُنَ عِندَكَ الصّحِبرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَنَا إِمّا يَبْلُغُنَ عِندَكَ الصّحِبرَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَنَا إِمّا يَبْلُغُنَ عِندَكَ الصّحِبرَ الْحَمْمَةُ وقُلُ لَهُمَا قُولًا لَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا أَوْ كَلاَهُمَا كَا رَبّيانِي صَغِيرًا ﴿ اسورة الإسراء آية: ٢٢ ، ٢٤] .

(٢) تنهرهما : تزجرهما .

(١) قضى : أمر .

هذا وليخص الأم بزيادة البر لقول النبي عَلَيْكَ الْوَالدَةِ عَلَى الْوَالدَةِ عَلَى الْوَالدَةِ عَلَى الْوَالدِ فِعْفَانَ » .

※ ※ ※

# حقوق القرابة

أقارب الإنسان: هم ذووا رحمه ، وقد أمر الله بوصل الرحم، ونهى عن قطعها . قال النبي عَلَيْكِيَّةٍ : يقول الله تعالى : « أَنَا الرَّحمنُ وَهَذِهِ الرِّحمُ اشْتَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِن اسْمِي فَمنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعهَا بَتَتُهُ » (١) .

فلهذا ينبغي للإنسان مراعاة حقوقهم ، والقيام بها فلا يؤذي أحدًا منهم بفعل ولا قول ، وأن يتواضع لهم ، وأن يتحمل أذاهم ، ولو تطاولوا عليه ، وأن يسأل عمن يغيب منهم ، وأن يساعدهم في الحصول على مآربهم إذا قدر ، وأن يمنع عنهم الضرر متى أمكن ، وإن كانوا غير محتاجين إلى شيء من ذلك فعليه أن يتعهدهم بالزيارة .

# حقوق الجيران

الجار: من جاورت داره دارك إلى أربعين دارًا من كل جانب. وله عليك حقوق: منها: أن تبدأه بالسلام، وأن تصنع معه المعروف، وأن تكافئه على معروفه إذا بدأك به، وأن تؤدي ما له عليك من الحقوق المالية، وأن تعوده إذا مرض، وتهنئه إذا فرح، وتعزيه إذا أصيب، وألا تتعمد النظر إلى نسائه ولو كنَّ خدمًا له، وأن تستر عوراته، وأن تردّ عنه المكروه بقدر ما تستطيع، وأن تقابله بالبشاشة والاحترام.

قَالَ النبي عَلَيْكِيْهِ : « مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ » .

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُه » .

※ ※ ※

# آداب المعاشرة

آدابها كثيرة ، منها : طلاقة الوجه ، ولين الجانب ، والإصغاء الى حديث العشير ، والوقار بلا كبر ، والسكوت عند الهزل ، والصفح عن الزلل ، والمواساة ، وترك الافتخار بالجاه ، والغنى ، فإن ذلك موجب للسقوط من أعين الناس .

ومنها: كتمان السرّ لأنه لا قيمة لمن لا يكتم الأسرار. قال الشاعر:

إِذَا مَا المَرْءُ لَمْ يَحْفَظْ ثَلاَثًا فَبِعْهُ وَلَوْ بِكُفِّ مَنْ رَمَادِ وَفَاءً لِلصَدِيقِ وَبَذْلَ مَالٍ وَكَثْمَانَ السَّرَائرِ في الْفُؤادِ

هي الاستئناس بالناس والفرح بلقائهم ، وأسبابها خمسة : أولها الدين : لأن كمال الإيمان يوجب العطف (١) . وتانيهما النسب : لأن الإنسان يحنو على أقاربه ، ويتودد إليهم ، ويكف الأذى عنهم ، كما قال النبي على الله الرّحِم إذا تماسَّتْ تَعَاطَفَتْ » .

وثالثها المصاهرة (٢): لأن الإنسان إذا أحب عرسه (٦) أحب كلّ من ينتمى إليها .

قال خالد بن يزيد بن معاوية : كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت منهم فصاروا أحبّ خلق الله إليّ ·

(١) العطف: الإشفاق . (٣) العرس بالكسر: امرأة الرجل ·

 <sup>(</sup>٢) المصاهرة : هي أن يتزوج الإنسان من قوم أو يزوجهم .

ورابعها البرت : وهو الإحسان إلى الناس .

قال الشاعر:

أَحْسِنْ إلى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمُ

فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إحسانُ

وخامسها الإخاء: كما آخى رسول الله على بين المهاجرين والأنصار لتقوى رابطتهم ، وتزيد ألفتهم . وأما فضل الألفة : فالإفادة والاستفادة ، والتعاون على البرّ والتقوى ، وبذلك تستقيم الأحوال وتعتدل الأمور .

قال الله تعالى : ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبُّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [سورة آل عمران آية : ١٠٣] (١) .

米 米 米

#### الإخاء

هو رابطة بين الشخصين تحقق بينهما المودة . فيطلب من كل منهما للآخر المواساة بالمال ، والإعانة بالنفس، والعفو عن الزلات ، والإخلاص ، والوفاء ، والتخفيف

<sup>(</sup>١) اعتصموا: تمسكوا. بحبل الله: أي دينه. ولا تفرقوا: أي بعد الإسلام.

عليه ، وترك التكلف له ، والسكوت عما يؤذي ، والتكلم بما يرضاه الشرع ، ويقبله الدين ، فيأمره بالمعروف ، وينهاه عن المنكر ، ويدعو له بحسن الحال ، ودوام الاستقامة .

وأما فضل الإخاء فكبير: لأنه يبعث على التخلق بمحاسن الأخلاق ، ويؤلف بين القلوب ، وبه يكون إصلاح ذات البين الذي جعله الله من ثمرات التقوى ، فقال : ﴿ فَا اللهُ وَأَصْلِحُوا اللهُ وَأَصْلِحُوا اللهُ وَأَصْلِحُوا الذي جعله الله من ثمرات التقوى ، فقال : ﴿ فَا اللهُ وَأَصْلِحُوا اللهُ وَاللهُ وَأَصْلِحُوا الذي حَمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَ

柴 柴 柴

# آداب المجالس

<sup>(</sup>١) أي راعوا الأحوال التي تجمعكم من القرابة والوصلة والمودة ·

ويسقط المروءة ، وإن كان في الطريق فليغض طرفه ، وليغث (١) الملهوف (١) ، وليعن الضعيف ، وليرشد الضال ، وليرد السلام على من بدأه به ، وليعط السائل ، وليك في جلسته وقورًا ، فإن ذلك أدعى إلى تعظيمه ، والاعتناء بشأنه .

※ ※ ※

#### آداب الأكل

أما الآداب التي قبله: فهي غسل اليدين ، ووضع الطعام على شفرة بالأرض ، والجلوس ونية التقوى على العبادة ، وترك الأكل مع الشبع ، والرضا بالحاضر من الطعام ، وترك ذمه ، وطلب من يأكل معه .

وأما التي معه: فهي البدء بالتسمية جهرًا ليُذَكِّر غيره، والأكل باليمنى، وتصغير اللقمة، وإجادة مضغها، وترك مدّ يده إلى غيرها قبل الفراغ منها، والأكل مما يليه إلا في الفاكهة، وألا ينفخ في الطعام، وألا يقطعه بالسكين، وألا يمسح يده، وألا يجمع بين السمر والنوى في إناء، وألا يشرب الماء إلا عند الاحتياج إليه. وأما التي بعده: فهي القيام قبل الشبع، وغسل اليدين بعد لعقهما.

<sup>(</sup>١) وليغث : وليعن .

والتقطات الفتات ، وحمد الله تعالى .

华 华 米

#### آداب الشرب

آدابه كثيرة: منها تناول الإناء باليمين، والنظر فيه قبل الشرب، والتسمية، والجلوس، ومصّ الماء، لأن عبه يضرّ الكبد. قال النبي عَلَيْهُ: «مُصُّوا المَاءَ مَصَّا وَلاَ تَعُبُّوهُ عَبًا». ومنها: الشرب في ثلاثة أنفاس، يسمي في كلِّ واحد ويحمد في آخره، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتجشأ (١) فيه، وإذا شربَ وأراد أن يسقي غيره فليقدم من على يمينه على من يساره ولو كان أفضل، لأن النبي عَلَيْهُ سقى أعرابيا كان على يمينه قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال: «الأيمنَ فَالأَيْمنَ».

※ ※ ※

# آداب النوم

هي أن يتطهر من الحدث ، وأن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، وأن يقصد بنومه راحة بدنه ليقوى على العبادة ، وأن يذكر الله تعالى عند نومه وبعد يقظته .

<sup>(</sup>١) يتجشأ: التجشؤ تنفس المعدة .

وقد كَانَ النبي عَلَيْهُ إِذَا أَخَذَ مضجعه من الليل وضع يده تحت عده . ثم يقول : « اللَّهُمَّ بِاسْمَكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قالَ : اللَّهُمَّ بِاسْمَكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قالَ : اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّشُورُ » . الحَمْدُ لله الّذي أَحِيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتِنا وإلَيْهِ النَّشُورُ » .

华 华 华

# آداب المساجد

المساجد بيوت الله ، ومن عُلِّقَ قَلْبُهُ بها أظله الله في ظله يوم القيامة كما في الحديث ، فَيُطلب المشيُّ إليها باشتياق مع السكينة والوقار ، ودخولها باليمني مع تنظيف نعليه خارجها ، وقوله عند الدخول : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتُكَ ، وأَداء تحية المسجد ، والتَّسليمُ ، ولو خلا المسجدُ من الناس ، لأنه لا يخلو من الجن والملائكة ، والجلوسُ بنية التقرّب ومراقبةُ الله تعالى ، والإكثارُ من ذكره ، وحبش النفس عن الشهوات ، واجتناب الخصومة ، وألا ينتقل من مكانه إلا لحاجة ، وألا يُنْشِدَ ضَالَّة ، وألا يرفع صوته بحضرة المصلين ، وألا يمرّ بين أيديهم ، وألا يشتغل بصنعة ، وألا يخوض في كلام أهل الدنيا ليسلم من الوعيد الوارد في قول النبي ﷺ : « يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ المَسَاجِدَ يَقْعُدُونَ فِيهَا حَلَقًا حَلَقًا ذَكْرُهُمُ الدُّنْيَا وَحُبُّ أُمَّتِي يَأْتُونَ المَسَاجِدَ يَقْعُدُونَ فِيهَا حَلَقًا حَلَقًا ذَكْرُهُمُ الدُّنْيَا وَحُبُ

الدُّنيًا لاَ تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْس لله بهمْ حاجَةٌ » . فإذا أراد الخروج الدُّنيًا لاَ تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْس لله بهمْ حاجَةٌ » . فإذا أراد الخروج طلب منه البدء باليسرى ، وأن يضعها على ظهر نعله ، ثم يلبس طلب منه البدء باليسرى ، وأن يضعها على ظهر أولا ، وليقل عند خروجه : «اللَّهُم إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » .

قال النبي عَلَيْقَ قال الله تعالى : « إِنَّ بُيُوتِي في أَرْضَيِ قَالَ الله تعالى : « إِنَّ بُيُوتِي في أَرْضَي المَسَاجِدُ ، وَإِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُها فَطُوبِي لَعَبْدِ تَطهر في يَيْتِهَ ثُمُّ المَسَاجِدُ ، وَإِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُها فَطُوبِي لَعَبْدِ تَطهر في يَيْتِهَ ثُمُّ المَسَاجِدُ ، وَإِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُها فَطُوبِي لَعَبْدِ تَطهر في يَيْتِهَ ثُمُّ المَسَاجِدُ ، وَإِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُها فَطُوبِي لَعَبْدِ تَطهر في يَيْتِهَ ثُمُّ المَنوور أَنْ يُكْرِمَ زَائِرهُ » .

رَارِي عِي الله عنه : « مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ وعن أنس رضي الله عنه : « مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ تَرَلِ الملائِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ المَسْجِدِ

ضَوْءُهُ ١١ .

张 张 张

#### النظافة

اعلم أن نظافة البدن ، والثوب ، والمكان ، مطلوبة شرعًا ، فينبغي للإنسان تنظيف بدنه ، متعهدًا شعر رأسه بالتسريح والدهن ، وأذنيه بالغسل والمسح ، وفاه (١) بالمضمضة والسواك ، وأنفه بالاستنشاق والاستنثار ، وأظافره بغسل ما تحتها .

<sup>(</sup>١) فاه : فمه .

وقد كان النبي على الله على الله على الله الله ويسرح شعره . وينبغي له أيضًا تنظيف ثوبه بالماء وحده ، أو مع الصابون إن احتاج إلى ذلك . وكذلك ينبغي له تنظيف مكانه ، وذلك لما في النظافة من حفظ الصحة ، وذهاب الهموم ، وإقبال السرور ، ورضا العشير (١) وإظهار نعمة الله تعالى :

قال عزّ وجلّ : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [سورة الضحى آية : ١١] .

带 带 特

#### الصدق والكذب

الصدق : هو الإخبار بما يطابق الواقع ، والكذب : هو الإخبار بما لا يطابقه .

وأسباب الصدق: العقل، والدين، والمروءة لأن العقل يدرك منفعة الصدق، ومضرة الكذب، فلا يرضى صاحبه لنفسه المضرة فيلتزم الصدق، ولأن الدين يأمر بالصدق، وينهى عن ضده، وكذلك صاحب المروءة لا يرضى لنفسه إلا الصدق لأنه يطلب التحلي بجميل الخصال، ولا جمال في الكذب.

<sup>(</sup>١) العشير: العاشر والمخالط.

وسبب الكذب: إرادة جلب النفع ، أو إرادة دفع الضرر لأن الإنسان قد يرى في الكذب السلامة العاجلة فيأتيه ، ويرى في الصدق ضدها فلا يأتيه .

وضرر الكذب : يعود إلى صاحبه فيحتقر ، وتضيع الثقة به ، ويسترذل في الدنيا ، ويعاقب في الآخرة ، ويعد إلى غير صاحبه ، لأن الكذاب يعد غيره خيرًا ثم يخلفه ، فتنكسر نفسه لخيبة رجائه ، ولأنه يستسهل الغيبة ، والنميمة ، فيبعث الناس بسبب ذلك على التباغض والتخاصم . وكفى الكذب مذمة قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى اللهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى وَقُولُه عَلَيْهُ : ﴿إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ كَذِبَةً تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْن مَا جَاءً بِهِ » .

وكفى الصدق ثناءً قوله تعالى : ﴿ يَكُأُنُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْفُوا الْفَوْا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [سورة التوبة آية : ١١٩] . وقول النبي عَلَيْهِ: « تَحَروُا الصِّدقَ وَإِنْ رَأَيْتُم أَنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ اللّهُ فَإِنْ وَالنّبِهِ الْهَلَكَةَ اللّهُ فَإِنْ فَيهِ الْهَلَكَةَ اللّهُ فَإِنْ وَقُولِ النبيّ عَلَيْهِ : « تَحَروُا الصِّدقَ وَإِنْ رَأَيْتُم أَنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ اللّهُ فَإِنْ وَالنّبِهِ النّبِاقَ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهلكة : بالتحريك الهلاك .

# الأمانة

هي القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده ، فيها يكمل الدين، وَتُصَانُ (١) الأعراض (٢) وتحفظ الأموال ، لأن القيام بحقوق الله عبارة : عن فعل المأمورات ، واجتناب المنهيات ، والقيام بحقوق عباده عبارة : عن ردّ الودائع ، وترك التطفيف في كيل، أو وزن، أو زرع، وترك إفشاء الأسرار والعيوب، وأن يختار لنفسه ما هو أصلح لها في الدين والدنيا .

قَالَ الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

[سورة النساء آية: ٥٨] .

وقال النبي عَلَيْقَةِ: « لاَ إِيمَانَ لِمنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لمنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ».

وضد الأمانة: الخيانة، وهي: مخالفة الحق بنقض العهد في السرّ. ومضارّها كمثيرة: منها ، أن يوصف صاحبها بالغدر ، ونقص الدين ، وانحطاط الهِمَّة ، ودَنَاءَةُ النَّفْسِ ، ومنها : إعْرَاضُ النَّاسِ عنه لإِسَاءَتِهِ إليهم ، وقطعُ يَدِهِ إذا سَرَق منهم ، وبُغضُ اللهِ لَهُ وَتَعْذِيبَهُ إِيَّاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُرّاع مَا كُلُّفَهُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) تصان: تحفظ . (٢) الأعراض: جمع عرض بالكسر وهو الحسب .

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا ٱلله تَعَالَى : ﴿ يَثَانِهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنفال آية : ٢٧] .

# العقة

هِيَ صِفَةٌ لِلنَّفَسُ تَكُفُّهَا عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَرَذَائِلِ الشَّهُوَاتِ .
وَهِيَ مِنْ أَشَرُفِ الخِصَالِ وَأُسَمَاهَا ، وعَلَيْهَا يَتَفَرَّعُ كِثيرٌ مِنَ الفَصَائِلِ : كَالصَّبْر ، وَالقَنَاعَةِ ، وَالسَّخَاءِ ، وِالمُسَالَمَة ، وَالوَرَعِ مُنْ وَالوَرَعِ مُنْ وَالوَرَعِ مُولِورَ وَالوَرَعِ مُنَا مُولِيَ وَالوَرَعِ مُنْ اللهِ مَنْ وَالوَرَعِ مُنْ وَالورَعِ وَالوَرَعِ مُنْ اللْمُ اللْمُ مَالُ مَالُ مَا اللْمُ الْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُو

وسببها: انقطاع الطمع ، وترك الحرص على كسب المال ، والقناعة بما تدعو إليه الضرورة .

قال الله تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياً مِنَ ٱلنَّعَنَٰفِ ﴾ [سررة البقرة آية: ٢٧٣] .

وقال رسول الله ﷺ: «طُوبي (١) لمنْ هُدي للإنتلام وَ قَالًا عَيْشُةُ كَفَافًا (١) وَقَنعَ بِهِ » .

<sup>(</sup>١) طوبى : قبل هو اسم شجرة في الجنة ، وقبل بل إشارة لكل معام في الجنة من بقاء بلا فناء وعز بلا ذل وغنى بلا فقر . (٢) الكفاف : الذي لا يفضل عن الحاجة ولا ينقص .

المُرُوءَةُ

رهي صفة تدعوا إلى التّمسُك بهكارم الأخْلَق ومكاسِ العَادَاتِ. وَسَبَهُها: عُلُو الهِمّةِ وَشُرَفُ النّفْسِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْ الهِمّةِ وَشُرَفُ النّفْسِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْ الهَمّةِ شَرِيفَ النّفْسِ كَانَتْ غَايَتُهُ إحْرَازَ المَعَالِي، وَإِدْرَاكَ الفَضَائِلِ الْهُمّةِ وَالبّيّاءَ المَكَالِي، وَإِدْرَاكَ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ وَالبّيّاءَ المَكَارِمِ وَبَدُّلُ النّدَى ، وَكُفَّ الأَذَى (١).

وَهِيَ عُنُوّانُ الْعِفَّةِ ، وَالنّزَاهَةِ ، وَالطّيَانَةِ ، وَلِذَلِكَ لَا مُرى وَلِمَانَةً ، وَلِذَلِكَ لَا مُرى صَاحِبُ المُرُوءَةِ إِلَا تَقَيًّا بَعِيدًا عَنِ المَطَامِعِ ، راضيًا بما قسمه الله له غير ناظر إلى ما في أيدي الناس .

ومما يدلّ على مدح المروءة قول النبي ﷺ : «إنَّ الله يُحِتِ مَعَالِيَ الأَمُورِ وَأَشْرَفَهَا » .

# الحِلْمُ / الْحُلْمُ

هو صفة تحمل صاحبها على ترك الانتقام ممن أغضبه مع قلرته على ذلك .

وسببها : رحمة الجهال . أو الترفع عن المشاتمة ،

<sup>(</sup>١) وكف الأذى : أي منعه .

أو الاستحياء من جزاء الجواب ، أو التفضل على المسيء ، أو رعاية نعمة سابقة ، أو المَكْرُ وتوقع الفرص ، وذلك لأن الترفع عن المشاتمة من شرف النفس وعلو الهمة ، والاستحياء من صيانة النفس وكمال المروءة ورعاية النعمة السابقة من الوفاء ، والمكو وتوقع الفرص من الدهاء ، لأن من ظهر غضبه قل كيده .

قال النبي عَلَيْكِيْ في الثناء على أهل الحلم : «إِنَّ الله يُحِبُ الحَيِيَّ الحَلِيمَ وَيُبغضُ الفَاحِشَ الْبَذيء» .

#### السخاء

هو بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق . وهو فضيلة مستحسنة وخصلة محمودة ، لما فيه من ارتباط القلوب واجتماعها ، فيعظم الانتفاع ويعم الارتفاق ، فقد كان القلوب عطاء من لا يخشى الفقر .

وفي الحديث قال جبريل: قال الله تعالى: « هذَا دِينُ ارْتَضَيْتُهُ لِنَاهُ الله تعالى: « هذَا دِينُ ارْتَضَيْتُهُ لِنَاهُ سَيَ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

# التواضع

هو خفض الجناح وإلانة الجانب من غير خسة ولا مذلة . والمقصود منه إعطاء كل ذي حقّ حقه ، فلا يرفع وضيعًا (١) عن درجته ، ولا ينزل شريفًا عن مقامه ، وهو من أسباب الرفعة ، ودواعي الشرف .

قال النبي ﷺ : ﴿ مَنْ تَوَاضَعَ للله رَفَعَهُ ۗ ۗ .

0 0 %

# عزة النفس

هي صفة بها يجعل الإنسان نفسه في منازل الرفعة والاحترام . وسببها : معرفة الإنسان قدر نفسه .

وثمرتها : التجمل ، والصبر على مكاره الدهر ، وترك إظهار الاحتياج ، وتعظيم الناس له وإحسان الله إليه . قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهُ وَلِيهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة المنافقون آية : ٨] . ﴿ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : « رَحِمَ الله امراً عَرَفَ قَدْرَ نَفْسهِ » .

...

<sup>(</sup>١) وضيعًا : حقيرًا ،

# المقد

هو إضمار السوء ، والحرص على الإيذاء . وسبه : الغضب ، ويتبعه ثمانُ خصال محرّمة ، وهي : حسدُ المحقود عليه ، والشماتَةُ بمصيبته ، وَهَجْرُهُ وإن تودّده ، والإعراضُ عنه استصغارًا له ، والتكلم فيه بالفحش كاغتيابه ، وإفشاء سرّه ، ومحاكاته استهزاءً به ، وإيذاؤه بما يؤلم بدنه ، ومنعه حقه ، كأن لا يقضيه دينه .

ومما يدل على ذمّ الحقد قول النبي عَلَيْكَ : «المُؤمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ».

\* \* \*

#### الحسد

هو تمني زوال النعمة عن الغير ، وأما تمني مثل ما للغير فيسمى غبطة ، وليست بمذمومة بل هي مطلوبة ، لأنها سبب لاكتساب الخصال الحميدة ؛ ولذا قال عليه المؤمن يَغْبطُ وَالمُنَافِقُ يَحْسَدُ ، وأسباب الحسد ثلاثة :

الأول: بغض المحسود (١) لفضيلة ظهرت منه أو نعمة ساقها الله إليه .

<sup>(</sup>١) بغض المحسود : أي كراهته .

الثاني: تفوّق المحسود في الفضل ، بحيث يعجز الحاسد عن الوصول إليه .

الثالث: شخ الحاسد () بالفضائل فيحسد كلّ من ناله خير . والذي يذهب الحسد من القلوب : التمسك بالدين ، وملاحظة ما في الحسد من الضرر ، والرضا بالقضاء والقدر . ومما ورد في ذم الحسد قول النبي عَلَيْهُ : «الحسدُ يأكُلُ النّارُ الحَطَبَ » .

. . . .

#### الغيبة

هي ذكر أخيك بما يكره ولو في وجهه ، كقولك : فلان أعرج ، أو فاسق ، أو فقير ، أو قصير الثياب تريد بذلك تنقيصه . وأسبابها ثمانية : الحسد ، وشفاء الغيظ ، وإرادة الترفع ، والمبادرة إلى تعطيل المؤذي عن الوصول إلى مراده ، والقصد إلى تبرئة النفس ، ومجاملة الرفقاء ، والهزل والاستهزاء .

وليس من الغيبة لوم المقصر على تقصيره ، وإرشاده إلى ما فيه

<sup>(</sup>١) شتح الحاسد : أي بخله .

مصلحته ، لأن الله عزَّ وجلَّ لم ينه عن النصيحة ، ولكنه نهى عن الغيبة وبالغ في الإنكار عليها ، فقال : ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا الغيبة وبالغ في الإنكار عليها ، فقال : ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا الغيبة وبالغ في الإنكار عليها ، فقال أَخْه مَنْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ ﴿ [سورة أَيْدِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [سورة العجرات آية : ١٢] .

9 4 9

# النميمة

هي نقل أقوال الناس ، أو أعمالهم ، أو أحوالهم إلى الغير على وجه الإفساد ، والباعث عليها إما إرادة السوء بالمنقول عنه أو إظهار الحب للمنقول إليه ، أو التفريج في الحديث ، أو الخوض في الفضول .

والذي يكفّ (١) الإنسانَ عن النميمة علمه بأنها تدعو إلى

التقاطع وإيقاد نار العداوة واستحقاق العقاب.

قال النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى الله الَّذِينَ يَأْلَفُونَ ﴿ وَيُؤلَّفُونَ ﴿ وَيُؤلِّفُونَ ﴾ ويُؤلَّفُونَ ﴾ ويُؤلِّفُونَ ﴾ ويُؤلِّفُونَ ﴾ ويُؤلِّفُونَ ﴾ وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى الله اللَّذِينَ يَأْلُفُونَ بَيْنَ الإِخْوَاكِ ﴾ وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى المَشَّاعُونَ بالنَّمِيمَة المُفرِّقُونَ بَيْنَ الإِخْوَاكِ ﴾ .

(٢) يألفون : يحبون غيرهم ا

<sup>(</sup>١) يكف: يمنع.

<sup>(</sup>٣) ويؤلفون: أي يحبهم غيرهم.

## الكبر

هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير . ومفاسده كثيرة ، منها : أنه يؤذي الغير ، ويقطع حبال المودة ، ويفرق القلوب ، ويحمل الناس على بغض صاحبه ، واتفاقهم على أذاه ، ومنها أن صاحبه لا ينقاد إلى الحق ، ولا يكظم الغيظ

ولا يتلطف في النصح .

وكفى الكُبر مذمة قول النبي ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قُلْبِهِ مثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْكِبْرِ » .

ومن عرف أنه مخلوق من نطفة وأنه صائر إلى جيفة هان عليه أن يترك الكبر الذي سببه العجب .

非 非 非

#### الغرور

هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع بسبب شبهة شيطانية ، وهو نوعان :

الأول: غرور أهل الكفر الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، فمنهم من سكن إلى الدنيا وزخرفها وأنكر البعث (١) ومنهم من

<sup>(</sup>١) البعث : هو إحياء الله تعالى الخلق بعد موتهم .

اغتر بسيادته في الدنيا فظن أنه على فرض المعاد والرحمة يكون أولى بهما .

الثاني : غرور العصاة من المؤمنين ، فمنهم من لم يعمل اغترارًا بسعة عفو الله تعالى ، أو اعتمادًا على طاعة الآباء ، أو على كثرة العلم ، ولم يدر الأول أن الرغبة في الشيء من غير أخذ في أسبابه طمع مذموم ، ولم يذكر الثاني قوله تعالى : ﴿ وَٱخْشُوا يُومَا لَّهَ يَجْزِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ، شَيْئًا ﴾ [سورة لقمان آية : ٣٣] ، ولم يتنبه الثالث إلى أن العلم بلا عمل كالشجر بلاثمر ، ومنهم من اغتر بكثرة عبادته فظن أنه أَحَقُّ بالعفو رمن الله عبالعفو رمن المناهم من اغتر بكثرة غَيرِهِ، ولم يَدْرِ أَنَّ هَذَا مُدُّهِبُ لِإِخْلَاصِهِ، مُفَوِّحٌ لِشُوَابِ أَعْمَالِهِ، ومنهم من غَرَّهُ كُتُّرَةُ التَمَالِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ مِبَدَلِكَ يَفُوقُ غَيْرُهُ ، فَمَالَ إلى زُخُوْفِ الدُّنْيَا وَنَسِي فضل اللهِ عَليهِ ، ومِنْ مَعَايِبِ الغُرُورِ أَنَّهُ يُوَلِّدُ " الكبرُ الذي سَبَقَ أَنَّهُ يَمنعُ صَاحِبَهُ دُخُولَ الجَنَّةِ.

# الظلم

هو الخروج عن حدّ الاعتدال بالتقصير ، أو تجاوز الحد ، فيشمل جميع المعاصي ، ويعمّ أنواع الرذائل ، وصاحبه إما ظالم لنفسه ، أو ظالم لغيره . فظلم النفس : عبارة عن التقصير في طاعة الله تعالى ، أو ترك الإيمان ، وظلم الغير : عبارة عن التفريط في حقه ، كإيذاء الجار ، وإهانة الضيف ، وافتراء الكذب والغيبة ، والنميمة .

قال النبي عَلَيْ : « الظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ » . وفي الحديث القدسي : « يَا عِبَادي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى وَفِي الحديث القدسي : « يَا عِبَادي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا » .

\* \* \*

#### العدل

هو التوسط في الأمور والسير فيها على وفق الشريعة . وهو نوعان :

وهو توعان : الأول : عدل الإنسان في نفسه وهو أنْ يسلك سبيل الاستقامة.

الثاني: عدله مع غيره ، وهو ثلاثة أقسام: (١) عدل السلطان في رعيته باتباع الميسور وإعطاء كلّ ذي حقّ عقه .

(٢) عدل الرعية مع السلطان والتلميذ مع أستاذه والولد مع والديه بإخلاص الطاعة .

(٣) عدل الإنسان مع أمثاله بترك التكبر عليهم ، وكفّ الأذى

عنهم .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [سورة النحل

آية : ٩٠] .

أما العدل فقد عرفته.

وأما الإحسان فهو كما في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكُ تَرَاهُ». وهذا كمال الإيمان، ونهاية الإذعان.

# قال مؤلفه حفظه الله

قد تم تبييض هذا الكتاب عصر يوم الجمعة المبارك السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلثمائة وألف . من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم .

# فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع الد  | الصفحة | الموضوع       |
|------|--------------|--------|---------------|
| 19   | الأمانة      | ٣      | مقدمة         |
| ۲.   | العفة        | ٣.     | التقوى        |
| 71   | المروءة      |        | آداب المعلم   |
|      | الحلم        |        | آداب المتعلم  |
|      | السخاء       |        | حقوق الوالدين |
| 78   | التواضع      |        | حقوق القرابة  |
| 77   | عزة النفس    |        | حقوق الجيران  |
| 7 2  | الحقد        |        | آداب المعاشرة |
| 7 2  | الحسد        |        | الألفة        |
|      | الغيبة       |        | الإخاء        |
|      | النميمة      |        | آداب المجالس  |
| 27   | الكبر        |        | آداب الأكل    |
| 27   | الغرور       | 1 2    | آداب الشرب    |
| 11   | الظلم        |        | آداب النوم    |
| 79   | العدل        |        | آداب المساجد  |
| 71   | خاتمة الكتاب |        | النظافة       |
| 44   | الفهرس       | 14     | الصدق والكذب  |
|      |              |        |               |